(٣) القواعد الأربع

# دِيْهُ الله الحَوْالِحُهُمْ الْحَوْالِحُهُمْ الْحَوْالِحُهُمُ الْحَوْالِحُوْلِيَّالِحُوْلِيَالُونَا الْحَوْالِحُوْلِيَّالُونَا الْحَوْالِحُوْلِيَالُونَا الْحَوْالِحُوْلِيَالُونَا الْحَوْالِحُوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَالِيَّالِيِّ الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونِيِّ الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونِيِّ الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالِيَّالِيِّ لَلْمُولِيَّالِيَّالِيِّ لَلْمُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيَالُونَا الْحَوْلِيْلِيِّ لِلْمُؤْلِقِيلِيِّ لَلْمُعِلِّيِ اللْحَوْلِيَالِيِّ لِلْمُعْلِيلُونَا الْحَوْلِيَالُونِيِّ لِلْمُؤْلِقِيلُونَا الْحَوْلِيَالِيَّالِيِّ لِلْمُؤْلِقِيلِيْلُونَا لِيَعْلِيلُونَا الْحَوْلِيلُونَا الْحَوْلِيلُونِ اللْحَلْمِيلِيلُونِي الْمُعْلِيلُونَا الْحَلْمُ لِلْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْحَلْمُ لِلْمُولِيلِيِنِيْلِيْلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ

أَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ وَالْآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ.

السَّعَادَةِ.

اِعْلَمْ \_ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ \_ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ؛ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ؛ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الشَّرْكُ فِي الطَّهَارَةِ. الشَّرْكُ فِي الطَّهَارَةِ.

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا ، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ ، عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ ، عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ ؛ لَعَلَّ الله أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ ، وَهِي الشِّرْكُ بِاللهِ الَّذِي ذَلِكَ ؛ لَعَلَّ الله تَعَالَى فِيهِ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن قَالَ الله تَعَالَى فِي قَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى فِي كَتَابِهِ . وَالنساء: ١٤٨] ، وَذَلِكَ بِمَعْرِفَة أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ .

# الْقَاعِدَةُ الْأُولَى

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَام.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱللَّهُ فَقُلُ ٱلْمَا لَنَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

### الْقَاعِدَةُ التَّانِيَةُ

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلَّا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ.

فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ اَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ اَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْدِبُ كَفَارُ ﴾ [الزمر: ٣] .

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.

فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَّنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِي وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَّنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ، وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالشَّفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

### الْقَاعِدَةُ التَّالِثَةُ

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى أَنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْمِلَ وَالْقَمَرَ ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ .

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ. لِلَهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْيَـٰلُ وَٱلنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ اللَّهَ مَسُ وَالْاَلِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُواْ لِللَّهَ الَّذِي خَالُهُ مَنْ مَا إِنَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [نصلت: ٣٧].

وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُواْ ٱلْلَكَثِيكَةَ وَٱلنَّبِيَّانَ أَرْبَابًا ﴾ [آل عمران: ٨٠].

وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ اللَّهَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُم ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ ۗ الإسراء: ٥٧].

وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ۞ وَمَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ فَيْ وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ۞ [النجم: ١٩ - ٢٠]، وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ فَيْ وَاقَدِ اللَّيْثِيِّ فَيْ وَاقَدِ اللَّيْقِيِّ فِي وَاقَدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاقَدِ اللَّهِ وَاقَدِ اللَّهِ وَاقَدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاقَدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمًا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ.

وَ الدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَتَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .